# الخطوط العريض

للأسسالتى قام عليهادين الشيغ الامام والإنعمري

للكاتب الاسلامي الكبير السيد محب الدين الخطيب

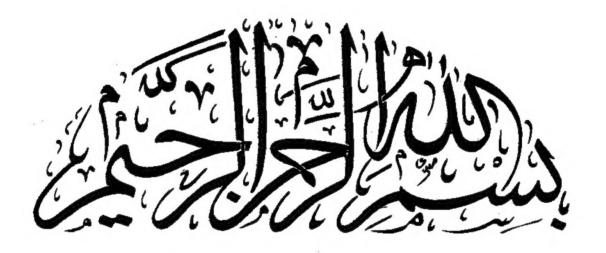

•

. 

#### مقدمـــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين.

وبعد: إن الدعوة التي قامت في السنوات الأخيرة لتقريب بين دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ومخالفيهم من أهل السنة والزيدية والأباضية قد لفتت الأنظار إلى دراسة هذا الموضوع دراسة علمية، وقد قام صاحب الفضيلة الكاتب الإسلامي الكبير السيد محب الدين الخطيب بهذه المدراسة من أمهات كتب الشيعة لتحرى وسائل التقريب فيها. وقد تبين له استحالة ذلك لأن واضعي أسس الدين الشيعي لم يتركوا في أصولهم أي وسيلة لهذا التقريب بعد أن أقاموه على دعائم منافية لما جاء به النبي وحالية ودعا إليه أصحابه وتركهم بعده على محجة واضحة منيرة لاينحرف عنها منحرف الاهلك.

ولما كانت النقول التي وردت في هذه الدراسة مأخوذة من الكتب المعتمدة عند الطائفة الإمامية الإثنى عشرية

ومدلول عليها بأرقام صفحاتها وبيان طبعات الكتب المأخوذة منها ولا يستطيع أن يهاري فيها أحد لغلك رأينا أن نضعها أمام أنظار الناس ليحيى من حيى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة والله ولي المهتدين.

محمد نصيف

# موضوع التقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية

التقريب بين المسلمين في تفكيرهم وإقتناعاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم ، من أعظم مقاصد الإسلام ، ومن أهم وسائل القوة والنهوض والإصلاح ، وهو من الحير لشعوبهم وجامعتهم في كل زمان ومكان . والدعوة إلى هذا التقريب إذا كانت بريئة من الغرض ، ولا يترتب عليها في تفاصيلها ضرر يطغي على ما يرجى من نفعها ، فإن على كل مسلم أن يستجيب لها ، وأن يتعاون مع المسلمين على إنجاحها .

وقد كثر الحديث \_ في السنوات الأخيرة \_ عن هذه الدعوة ، ثم تطور التأثر به وبها حتى بلغ الأزهـ ر ، وهو أشهر وأضخم معهد ديني لأهل السنة المنتسبين إلى المذاهب الفقية الأربعة ، فتبنى الأزهر فكرة التقريب هذه بأوسع من نطاقه الذي التزمه بلا انقطاع من أيام صلاح الدين الأيوبي إلى الآن ، فخرج الأزهر عن ذلك النطاق إلى رغبته في التعرف إلى المذاهب الأخرى ، وفي طليعتها مذهب الشيعة الإثنى عشرية ، ولا يزال الأزهر حتى هذه الساعة في بداية هذا الطريق ، لذلك كان هـ ذا الموضوع الخطـير جديراً بالبحث هذا الطريق ، لذلك كان هـ ذا الموضوع الخطـير جديراً بالبحث والدراسة والعرض ، من كل مسلم له إلمام به ، ووقوف على ما يلابسه وما يؤدي اليه من عوارض و نتائج .

و لما كانت المسائل الدينية بطبيعتها شائكة ، فإن معالجتها ينبغي أن تكون بحكمة وبصيرة وسداد ، وأن يكون المتصدي لدراستها على بينة من دخائلها ، وعلى نور من الله وإنصاف في التحري والحكم لتؤدي هذه المعالجة الغرض المطلوب منها ولتنتج النائج النافعة إن شاء الله .

وأول ما نلاحظه في هذا الأمر ـ وفي كل أمر له علاقة بأكثر من طرف واحد ـ أن من أقوى أسباب نجاحه أن يكون هناك تجاوب بين الطرفين ، أو الأطراف ذات العلاقة به

ونضرب لذلك مثلا بمسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ، فقد لوحظ أنه أنشئت لدعوة التقريب بينها دار في مصر ينفق عليها من الميزانية الرسمية لدوله شيعية ، ، وهذه الدولة الشيعية الكريمة آثر تنا بهذه المكرمة فاختصتنا بهذا السخاء الرسمي ، وصنت بمشله على نفسها وعلى أبناء مذهبها ، فلم تسخ مثل هذا السخاء لإنشاء دار تقريب في «طهران » أو «قُم » أو النجف » او « جبل عامل » أو غيرها من مراكز الدعاية والنشر للمذهب الشيعي (۱) .

دا، وهذا الايثار تكرر منهم في مختلف العصور ، والدعاة الذين يرسلونهم لمثل هذه الأغراض هم الذين تحولت بهم العراق من بلاد سنية فيها أقلية شيعية الى مصر بلاد شيعية فيها أقلية سنية وفي عصر الجلال السيوطي حضر من ايران الى مصر داعية من دعاتهم أشار اليه السيوطي في كتابه ( الحاوي للفتاوي ) الطبعة المنيرية ج ١ ص ٣٣٠ بسبب ذلك الداعية الايراني ألف السيوطي رسالة ( مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة )

وإن مراكز النشر هذه للدعاية الشيعيه صدر عنها في السينين الأخيرة من الكتب التي تهدم فكرة التفاهم والتقريب ما تقشعر منه الأبدان ، ومن ذلك كتاب اسمه • الزهراء ، في ثلاثة أجزاء نشــره علماء النجف وقالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كان مبتلى بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال . . وقد رأى ذلك الاستاذ البشير الإبراهيمي شيخ علماء الجزائر عند زيارته الآولى للعـراق . فالروح النجسة التي يصدر عنها مثل هـذا الفجور المذهبي هي أحوج الى دعوة التقريب من حاجتنا نحن أهل السنة الى مثل ذلك ، وإذا كان الافتراق الأساسي بيننا وبينهم قائماً على دعواهم أنهم أكثر منا ولاء لأهل البيت ، وعلى دعواهم أنهم يبطنون بل يظهرون ـ الحقد والضغينه لأصحاب رسول الله الذين قيام الإسلام على أكتافهم الى درجة أن يقولوا مثل هذا الكلام القذر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقد كان الإنصاف يقتضي أن يبـدأوا هم بتخفيف إحنتهم وضغينتهم عن أئمة الإسلام الأولين. وأن يشكروا لأهـل السنة موقفهم النبيل من آل البيت وعدم تقصيرهم بشيء من واجبات الإجلال والتكريم لهم ، إلا أن يكون تقصيرنا نحو آل البيت في أنسا لم نتخذهم آلهـــة نعبدهم مع الله ، كما هو المشاهد في مشاهدهم القائمة في الناحية الأخرى التي يراد التقريب بيننا وبينها .

إن التجاوب لا بد منه بين الطرفين المــراد تفاهمهما والتقريب

بينها، ولا يكون التجاوب الإإذا التقى السالب بالموجب، ولم يقتصر نشاط الدعوة اليه، والعمل لتحقيقه على جهة واحدة دون الأخرى كما هو حاصل الآن.

وما يقال عن انفراد التقريب بدار واحدة في عاصمة أهل السنة وهي مصر دون عواصم المذهب الشيعي ومراكز النشر النشيطة جداً للدعاية له والبغي على غيره يقال كذلك عن إدخال مادة هذا التقريب في مناهج الدراسة الأزهرية قبل أن يكون لذلك مقابل وبماثل في معاهد التدريس الشيعية . أما اذا اقتصر الأمر - كما هو الواقع الآن على طرف واحد من الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة به ، فإنه لا يرجى له النجاح ، هذا اذا لم يترتب عليه ود فعل غير حميد .

ومن أتفه وسائل التعارف أن يبدأ منها بالفروع قبل الأصول .

## الفقه الإسلامي

فالفقه الاسلامي عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع الى أصول مسلَّمة عند الفريقين ، والتشريع الفقهي عند الأثمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة ، ومالم يحصل التفاهم على هذه الأسس والأصول قبل الاشتغال بفروعها ومالم يتم التجاوب في ذلك من الناحيتين ، في المعاهد العلمية الدينية للطائفتين، فلا فائدة من إضاعة الوقت في الفروع قبل الأصول

## مسألة التقيت

وأول موانع التجاوب الصادق باخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه «التقية » فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون ، فينخدع سليم القلب منا بجا يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاه والتقارب ، وهم لا يريدون ذلك ، ولا يرضون به ولا يعملون له ، والتقارب ، وهم لا يريدون ذلك ، ولا يرضون به ولا يعملون له ، ولا على أن يبقى من الطرف الواحد ، مع بقاء الطرف الآخر في عزلته لا يتزحزح عنها قيد شعرة . ولو توصل ممثلو دور التقية منهم الى إقناعنا بأنهم خطوا نحونا بعض الخطوات فإن جهور الشيعة كلهم من خاصة وعامة يبقى منصلاً عن ممثلي هذه المهزلة ولا يسلم للذين يتكلمون باسمه بأن لهم حق التكلم باسمه .

## الطعن في القرآن الكريم

وحتى القرآن الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم على التقارب نحو الوحدة فأن أصول الدين عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها الى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي عن الجيل الذي عن الجيل الذي نزل عليه القرآن. بل إن أحد كبار علماء النجف وهو الحاج ميرزا

حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي \_ الذي بلغ من إجلالهم له عند وفاته سنة ١٣٢٠ه أنهم دفنوه في بناء المشهد المرتضوي بالنجف في إيوان حجرة بانو العظمي بنت السلطان الناصر لدين الله ، وهو ديوان الحجرة القبلية عن يمين الداخل الى الصحن المرتضوي من باب القبلة في النجف الأشرف بأقدس البقاع عندهم \_ هذا العالم النجني ألف في سنة ١٢٩٢ وهو في النجف عند القبر المنسوب الى الإمـــام على كتابــأ سماه « فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ، جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور بأن القرآن قد زيد فيه و نقص منه . وقد طبع كتاب الطبرسي هذا في ايران سنة ١٢٨٩ه وعند طبعه قامت حوله ضجـــة لأنهم كانوا يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن محصوراً بـين خاصتهم ، ومتفرقاً في مئات الكتب المعتبرة عنـدهم، وأن لا يجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف من النسخ ويطلع عليـه خصومهم ، فيكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار الجميع ولما أبدى عقلاؤهم هذه الشبهات عن فصل الخطاب، في إثبات تحريف كتابرب الأرباب، وقد كتب هذا الدفاع في أواخر حياته قبل موته بنحو سنتين ، وقــد كافتوه على هذا المجهود في إثبات أن القرآن محرف بأن دفنوه في ذلك المكان الممتاز من بناء المشهد العلوي في النجف

وبما استشهد به هذا العالم النجني على وقوع النقص من القرآت ايراده في الصفحة ١٨٠ من كتابه سورة تسميها الشيعة (سورة الولاية) مذكور فيها ولاية على « يا أيها الذين آمنواً ا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم الى الصراط المستقيم . الخ ، وقد اطلع الثقة المأمون الآستاذ محمد على سعو دي ـ الذي كان كبير خبراء وزارة العدل بمصر . ومن خواص تلاميذ الشيخ محمد عبده على مصحف ايراني مخطوط عند المستشرق براين . فنقل منه هذه الســطور بالفوتوغراف ، وفوق سطورها العربية ترجمتها باللغة الايرانية . وكما أثبتها الطبرسي في كتابه ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) فإنها ثابتــة أيضاً في كتابهم ( دبستان مذاهب ) باللغة الايرانية لمؤلف محسن فاني السورة المكذوبة على الله العلامة المستشرق ثولدكه في كتابه ( تاريخ المصاحف ) ج٢ ص ١٠٢ ونشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية سنة ١٨٤٢ ص ١٣١ \_ ١٨٤٢

وكما استشهد العالم النجني بسورة الولاية على أن القرآن محرف استشهد كذلك بما ورد في صفحة ٢٨٩ من كتاب (الكافي) طبعة سنة ١٢٧٨ بايران، وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند المسلمين، فقد جاء بتلك الصفحة من كتاب الكافي ما نصه:

روى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليان ،

عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام (أي أبو الحسن الثاني على بعض الرصا المتوفي سنة ٢٠٦) قال :

قلت له جعلت فداك ، أنا نسمع الآیات في القرآن لیس هي عندناکا نسمها ، ولا نحسن أن نقرآهاکا بلغنا عندکم ، فهل نائم ؟ فقال : لا . اقرأواکا تعلمتم فسیجیئکم من یعلمکم » .

ولا شك أن هذا الكلام قد اختلقته الشيعة على إمامها على بن موسى الرضا، ولكن معناه عندهم الفتوى بأنه لا يأثم من قرأ القرآن كا يتعلمه الناس في المصحف العناني، ثم إن الحاصة من الشيعة سيعلم بعضهم بعضاً ما يخالف خلك ما يزعمون أنه موجود أو كان موجوداً عند أثمتهم من أهل البيت .

والمقارنة بين هذا القرآن المزعوم الذي يسر به بعضهم الى بعض ولا يجهرون به عملاً بعقيدة التقية أن وبين ذاك القرآن المعلوم والشائع المرسوم في المصحف العلني هي التي ألف حسين بن محمد تتي النوري الطبرسي كتابه (فصل المنطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) القيام بها ومها تظاهر الشيعة بالبراءة من كتاب النوري الطبرسي عملاً بعقيدة التقية ، فإن الكتاب ينطوي على مشات النصوص عن علماتهم بعقيدة التقية ، فإن الكتاب ينطوي على مشات النصوص عن علماتهم بعقيدة النادى الطبوس عن علماتهم بعقيدة النادى المائمة عنده و تقريب و من ذلك والد النوري الطبوس.

وره من الأسماء الشائعة هندهم و تقي ه ومن ذلك والد النوري الطبرسي مؤلف ( فصل الحطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) وهم يأخذون هذا الاسم من و التقية ه لامن التقوى فالأب الذي يسمي ابنه عندولادته باسم و تقي ه يتفاطل له بان يكون بارعا في التقية ، وفي اعتقاد غير الذي يتظاهر به للمسلمين .

في كتبهم المعتبرة يثبت بها أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنو في القرآف ولكن لا يحبون أن تثور الضجة حول عقيدتهم هذه في القرآف ويبقى بعد ذلك أن هناك قرآنين أحدهما عام معلوم ، والآخر خاص مكتوم ، ومنه سورة الولاية ، وهم بذلك يعلمون الكلمة التي افتروها على إمامهم على بن موسى الرضا «اقرأوا كما تعلمتم ، فسيجيئكم من يعلمكم » .

وما تزعم الشيعة أنه أسقط من القرآن آية «وجعلنا عليا صهرك» زعموا أنها أسقطت من سورة ألم نشرخ وهم لا يخجلون من هذا الزعم مع علمهم بأن سورة ألم نشرخ مكية ، ولم يكن علي صهراً للنبي عَيَّاتِيَّة بكة ، وإنما كان صهره الوحيد فيها العاص بن الربيع الأموي الذي أثنى عليه صلوات الله عليه على منبر مسجده النبوي لما أراد على أن يتزوج بنت أبي جهل على « فاطمة » فشكت ذلك فاطمة الى أبيها ضلوات الله عليه ، وإذا كان على صهراً للنبي عَيَّاتِينَ على إحدى بنات فقد جعل الله عثمان بن عفان صهراً على له ابنتيه الاثنتين، وقال له النبي عَيَّاتِينَ لما توفيت الثانية ؛ لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها .

ويزعم عالمهم أبو منصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسسي ( أحد مشايخ ابن شهر آشوب المتوفي سنة ٨٨٨ في كتابه الاحتجاج على أهل اللجاج ) أن عليًا قال لأحد الزنادقة ( ولم يذكر اسمه ) : وأما ظهورك على تُناكر قوله تعالى ( وإن خفستم ألا تقسطوا في اليتامى

فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء، ولاكل النساء يتامى، فهو ما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين (۱). من القرآن ـ بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن.

# كذبهم حتى على على

وهذا من كذبهم على على رضي الله عنه ، بدليل أنه لم يعلن في مدة خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط من القرآن في هذا الموضع منه ، ولم يأمر المسلمين باثباته والاهتداء بهديه والعمل بأحكامه .

#### فرحة المبشرين

وعند ظهور كتاب ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتــاب رب الأرباب ) وانتشاره في الأوساط الشيعية وغيرهــا في ايرانــــ

<sup>(</sup>۱) يربد أو منصور الطبرسي بالمنافقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا القرآن وعمل برسمه العثاني على بن أبي طالب في مدة خلافته ، فلو كان هذا الكلام المكذوب على لسان علي في كتاب و الاحتجاج على أهل اللجاج ، صادر عن علي رضى الله عنه حقاً لكان خيانة منه للاسلام ان يكون عنده ثلث ضائع من القرآن ولا يظهره ولا يعمل به ولا يأمر الناس بتداوله في مدة خلافته على الاقل ، وليس هناك أي مانع يمنعه من ذلك فكتانه لهذا المقدار من القرآن راضياً مختاراً نفاق رُلو صع أنه هو قائل هذا الهرا) ومن هذا تعلم أن من القرآن راضياً مختاراً نفاق رُلو صع أنه هو قائل هذا الهرا) ومن هذا تعلم أن عنصور الطبرسي مؤلف كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج يسب بكتابه هذا علماً نفسه وينسبه الى الخيانة والكفر قبل أن يسب أصحاب رسول الله وينسبهم الى النفاق .

والنجف والبلاد الأخرى قبل بضع وثمانين سنة وهو مشحو نبالعشرات والمئات من أمثال هذه الأكاذيب على الله وصفوة خلقه استبشر به المبشرون من أعداء الإسلام وترجموه بلغاتهم ، ذكر ذلك محمد مهدي الأصفهاني الكاظمي في الجزء الثاني ص ٩٠ من كتابه (أحسن الوديعة) وهو ذيل على كتابهم (روضات الجنات).

وهنالك نصاب صريحان في بخاريهم الذي يسمى (الكافي) للكليني ، الأول أمنها في الصفحة ٥٤ منه طبعة سنة ١٢٧٨ بايران ، وهو :

« عن جابر الجعني قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل الا كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزله إلا على بن أبي طالب والأعمة من بعده » .

وكل شيعي يقرأ كتاب الكافي هذا الذي هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عندنا يؤمن بهذا النص ، أما نحن أهل السنة فنقول: (بان الشيعة كذبوا ذلك على الباقر أبي جعفر رحمه الله بدليل أن سيدنا علياً رضي الله عنه لم يكن يعمل في مدة خلافته وهو بالكوفة إلا بالمصحف الذي أنعم الله على أخيه سيدنا عثمان رضي الله عنه بجمعه وإذاعته في الأمصار وتعميم العمل به في جميع الأعصار الى الآن والى يوم القيامة ، ولو كان عند على مصحف غيره وهو خليفة حاكم ولا ينازعه أحد في نطاق حكمه وعمل به ولأمر المسلمين بتعميمه لا ينازعه أحد في نطاق حكمه وعمل به ولأمر المسلمين بتعميمه

<sup>(</sup>١) وهو في الصفحة ٢٢٨ من طبعة سنة ١٣٨١ه.

وجابر الجعني الذي يزعم أنه سمع تلك الكلمة الآثمة من إلإمام أبي جعفر محمد الباقر وإن كان موثوقاً عندهم فهو معروف عند أعما المسلمين بالكذب، قال أبو يحبى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء ولا أكذب من جابر الجعني (أنظر مقالتنا في مجلة الأزهر ص ٣٠٧ سنة ١٣٧٢).

وأكذب من هذا النص الأول في كتاب (الكافى) عن أبي جعفر النص الثاني المكذوب على ابنه جعفر الصادق وهو في كتابكم (الكافي) أيضاً صفحة ٥٥ طبعة سنة ١٢٧٨ بايران وهو ٠

« عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله . . الى أن قال أبو عبد الله ( أي جعفر الصادق ) : وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام . . قال : قلت وما مصحف فاطمة ؟ قال : مصحف فيه مشل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد . .

هذه النصوص الشيعية المكذوبة على أعمة أهل البيت قديمة العهد، وقد سجلها محمد بن يعقوب الكليني الرازي في كتاب (الكافي) قبل أكثر من ألف سنة ، وهي أقدم منه لأنه يرويها عن أسلافه من أعلام

<sup>(</sup>١) وهو في الصفحة ٢٣٨ من طبعة سنة ١٣٨١هـ

الكذب مهندسي بناء التشيع ، ويوم كانت اسبانيا تحت سلطان العروبة والإسلام كان الإمام أبو محمد بن حزم يتناظر مع قسسها في نصوص كتبهم ، ويقيم لهم الحجج على تحريفها بل ضياع أصولها ، فكان أولئك القسس يحتجون عليه بأن الشيعة قرروا أن القرآن أيضاً محرف فأجابهم ابن حزم بأن دعوى الشيعة ليست حجة على القرآن ، ولا على المسلمين لأن الشيعة غير مسلمين . (انظر كتاب: الفصل ، في الملل والنحل لأبن حزم ج٢ص٧٧ وج٤ ص١٨٢ ـ الطبعة الاولى بالقاهرة).

# رأيهم في الحكام

والحقيقة الخطيرة التي نلفت اليها أنظار حكوماتنا الإسسلامية أن أصل مذهب الشسيعة الإمامية الإثنى عشرية (التي تسمى أيضا الجعفرية) قائم على اعتبار جميع الحكومات الإسلامية من يوم وفاة النبي عشي الله هذه الساعة عدا سنوات حكم على بن أبي طال حكومات غير شرعية ، ولا يجوز لشيعي أن يدين لها بالولاء والإخلاص من صميم قلبه ، بل يداجيها مداجاة ويتقيها تقاة ، لأنها كلها ما مضى منها وما هو قائم الآن وما سيقوم منها فيا بعد حكومات مغتصبة ، والحكام الشرعيون في دين الشيعة وصميم عقيدتهم هم الأعمة الإثنى عشر وحدهم ، سواء تيسر لهم مباشرة الحكم أو لم يباشروه ، وكل من عداهم من تولوا مصالح المسلمين من أبي بكر وعمر الى من

بعدهم حتى الآن مهما خدموا الإسلام ومهما كابدوا في نشر دعوت واعلاء كلمة الله في الأرض وتوسيع رقعة العالم الاسلامي، فإنهم مفتئتون مغتصبون الى يوم القيامة.

# الحقل على أبي بكر وعمر

ويلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثان وكل من تولى الحكم في الإسلام غير على . وقد كذبوا على الإمام أبي الحسن على بن محمد بن على بن موسى بأنه أقر شيعته على تسمية أبي بكر وعمر « الجبت » و « الطاغوت » فقد جاء في أكبر وأكمل كتبهم في الجرح والتعديــل وهو كتاب ( تنقيح المقال في أحو ال الرجال ) لشيخ الطائفة الجعفرية العلامة الثاني آية الله المامقاني ( الجزء الاول صفحة ٢٠٧ المطبوع في المطبعة المرتضوية بالنجف سنة ١٣٥٢ ) ما نقله عن الشيخ الجليل المحقق محمد بن ادريس الحلي في آخر كتاب (السرائر) عن كتاب (مسائل الرجال ومكاتباتهم الى مو لانا أبي الحسن على بن محمد بن علي بن موسى عليه السلام) في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى قال: « كتبت اليه أسأله عن الناصب ( أي الذي ينصب العداوة لآل البيت ) هل أحتاج في امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت ( أي تقديمه الشيخين صاحبي رسول الله ووزيريه أبي بكر وعمر ) واعتقاده إمامتها فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. أى يكفي لأن يعد أي انسان

عدواً لآل البيت إذا قدم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق واعتقد المامتها. وتعبير الجبت والطاغوت يستعمله الشيعة في دعائهم الذي يسمونه ( دعاء صنمي قريش ) ويعنون بها وبالجبت والطاغوت أبا بكر وعمر ، وهذا الدعاء في كتابهم ( مفتاح الجنان ) ص ١١٤ وهو بمنزلة دلائل الخيرات في بلاد العالم الإسلامي ، ونصه :

« اللهم صل على بحمد وعلى آل محمد ، والعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيها . . الخ ، ويريدون بابنتيها أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عن الجميع .

# تعظيم قاتل عمر

وقد بلغ من حنقهم على مطفىء نار المجوسية في ايران والسبب في دخول أسلاف أهلها فى الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سموا قاتله أبا لؤلؤة المجوسي « بابا شجاع الدين » روى على بن مظاهر ـ من رجالهم ـ عن أحمد بن اسحاق القمى الأحوص شيخ الشيعة ووافدهم أن يوم قتل عمر بن الخطاب هو يوم العيد الأكبر ، ويوم المفاخرة ، ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ، ويوم البركة ، ويوم التبلية .

#### عقدة الحكي

ومن أبي بكر وعمر وصلاح الدين الأيوبي وجميع الذين فتحوا

للإسلام ممالك الأرض وأدخلوها في دين الله والذين حكموها باسم الإسلام الى هذا اليوم الذي نحن فيه \_ كل هؤلاء في عقيدة الشيعة التي يلقون الله عليها \_ حكام متغلبون ظالمون ومن أهـل النار ، لأنهم غير شرعيين ولا يستحقون من الشيعة الولاء والطاعة الصادقـة والتعاون على الخير ، إلا بقدر ما تنتجه لهم عقيدة التقية والطمع في الأخذ منهم والنفاق لهم ، ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي (وهو إمامهم الثاني عشر ) الذي هو حي الآن وينتظرون خروجه ـ أي ثورته ليثوروا معه ـ وإذا ذكروه في كتبهم يكتبون في جانب اسمه أو لقبه أو كنيته حرفي « عج » أي « عجل الله فرجـــه » عندما يقوم هذا المهدي من نومته الطويلة التي زادت على ألف ومائة سنة ، وسيحيى الله له ولآبائه جميع حكام المسلمين السابقين مع الحكام المعاصرين لقيامه ـ وعلى رأس الجيع الجيت والطاغوت أبو بحكر وعمر فن بعدهما \_ فيحاكهم على اغتصابهم الحكم منه ومن آبائه الأحد عشر إماماً ـ لأن الحكم في الإسلام حق لهم وحدهم من الله منذ توفي رسول الله على أن تقوم الساعة، ولا حق فيه لأحد غيرهم. وبعد محاكة هؤلاء الطواغيت المختصيين يقتص منهم ، فيأمر بقتـل واعدام كل خميائة معاً حتى يستوفى قتل ثلاثــــة آلاف من رجال الحكم في جميع عصور الإسلام، ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامـــة ، ثم بعد موت من يموت وإعدام من يعدم

يكون البعث الاكبر للمحشر، ثم الى الجنة أو النار، الجنة لآل البيت والذين يعتقدون فيهم هذه العقائد، والنار لكل من ليس بشيعي، والشيعة يسمون هذا الاحياء والمحاكمة والقصاص باسم (الرجعة)، وهي من عقائدهم الاساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد، وقد رأيت من طيبي القلب من يزعم أن أمثال هذه العقيدة قد عدل عنها الشيعة في العصور الاخيرة، وهذا خطأ كبير مخالف للواقع.

## من التشيع للشيوعية

والشيعة من أيام الدولة الصفوية الى الآن متمسكون بهذه العقائداً كثر مما كانوا قبل ذلك ، وهم الآن إما مؤمنون بكل ذلك أو متعلمون تعليماً عصرياً انحرفوا به عن هذه الحرافات الى الشيوعية فالشيوعية في العراق وحزب تودة في ايران يتألف من أبناء الشيعة الذين تبينت لهم أساطيرها فأصبحوا شيوعيين بعد أن كانوا شبعة وليس فيهم حزب وسط ، الا من يتظاهر بالتقية لمآرب مذهبية أو دبلوماسية أو حزبية أو شخصية ويضمر غير الذي يتظاهر به ولأجل أن تعلم عقيدة ( الرجعة ) من كتبهم المعتبرة أذكر لك ما قاله شيئ الشيعة أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان المعروف عندهم باسم ( الشيخ المفيد ) في كتابه ( الارشاد في تاريخ حجج الله على العباد ) ص ٢٩٨ ـ ٢٠٠ وهو مطبوع على الحجر في ايران طبعة قديمة لم يذكر

تاريخها ولكنها طبعت على خط محمد على محمد حسن الكلبابكاتي روى الفضل بن شاذان عن محمد بن على الكوفي عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال :

## الىغبة في التدمير والانتقام

قال أبو عبد الله ( يعني جعفر الصادق ) ينادى باسم القائم ( أي امامهم الثاني عشر الذي يزعمون انه ولد منذ أكثر من أحد عشر قرناً ولم يمت بعد لأنه سيقوم ويحكم ) ينادى باسمه في ليــلة ثلاث وعشرين ويقوم في يوم عاشوراء ، لكأنى به في اليوم العاشر من المحرم قائمــأ الشيعة من أطراف الأرض تطوى لهم طياً حتى يبايعوه، وقد جـاء الأثر بأنه يسير من مكة حتى يأتي الكوفة فينزل على نجفنا ، ثم يفرق الجنود منها في الأمصار . وروى الحجال عن ثعلبة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام (أي محمد الباقر) قال: كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة وسار اليها من مكة في خمســـة آلاف من الملائكة ، جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله والمؤمنون بين يديه ، وهو يفرق الجنود في البلاد . وروى عبد الكريم الجعني قال: قلت لأبي عبد الله ( يعني جعفر الصادق ) كم يملك القائم عليه السلام؟ قال: سبع سنين، تطول الأيام حتى تكون السنة من سنية مقدار عشر سنين من سنيكم ، فتكون سنو ملكه سيبعين سنة من سينيكم هذه . قال له أبو بصير : جعلت فداك ، فكيف يطول الله

السنين؟ قال: يأمر الله الفلك باللبوث وقبلة الحركة ، فتطول الآيام لذلك والسنون . واذا آن قيامه مطر النياس جمادي الآخرة وعشرة أيام من رجب مطراً لم ير الخلائق مثله ، فينبت الله لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، فكأني أنظر اليهم مقبلين، ينفضون شعورهم من التراب. وروى عبد الله بن المغيره عن أبي عبد الله ( أي جعفر الصادق) عليه السلام قال: اذا قام القائم من آل محد أقام خسمائة من قريش فضرب أعناقهم، ثم خمسائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ (وإنما استغرب ذلك لأن الخلفاء الراشدين وبني أمية ، وبني العباس . وسائر حكام المسلمين الى زمن جعفر الصادق لا يبلغ عددهم عشر معشار هذا العدد) قال جعفر الصادق: نعم ، منهم ومن مواليهم . وفي رواية أخرى: ان دولتنـــا آخر الدول، ولم يبق أهـــل بيت لهم دولة الاملكوا قبلنا، لئلا يقولوا اذا رأوا سيرتنا: إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء. وروى جابر الجعني عن أبي عبد الله قال: إذا قام قائم آل محسد ضرب فساطيط يعلم فيها القرآن من ما أنزل(١) فأصعب ما يكون على من حفظ اليــوم (أي على ما حفظه الناس من المصحف العثاني كما هو في زمن جعفر الصادق، لأنه يخالف فيه التأليف. وروى عبد الله بن عجلان

ه و لماذا لم يفعل ذلك جده على بن أبي طالب مدة ولايته الحلافة ? فهل حفيده الثاني عشر أوفى منه للقرآن والاسلام ?

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذا قام قائم آل محمد حكم الناس بحكم داوود (۱) وروى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله قال: يخرج مع القائم عليه السلام من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا من قوم موسى (!؟!؟) وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون، وسليان، وأبو دجانة الانصارى، والمقدداد، ومالك الاشتر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحكاماً.

وهذه النصوص منقولة بالحرف، وبكل أمانة، من كتاب عالم من أعظم علمائهم، وهو الشيخ المفيد مروية بأسانيدهم المكذوبة بلا شك علم آل البيت الذين كان أكبر مصائبهم أن يكون هؤلاء الكذابون خاصة شيعتهم، وكتاب الشيخ المفيد مطبوع في ايران، ونسخته الاثرية محفوظة وموجودة.

#### عقيلة الرجعة

ولأن عقيدة (الرجعة) ومحاكمة حكام المسلمين هي من عقائد الشيعة الاساسية ، كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب (أمالي المرتضى) (وهو أخو الشريف الرضا الشاعر وشريكه في تزوير الزيادات على نهج البلاغة ، ولعلها أكثر من ثلث العكتاب ، وهي التي فيها تعريض بالصحابة وتحامل عليهم) ، فقال السيد المرتضى المذكور في كتابه (المسائل الناصرية) : ان أبابكروعمر يصلبان يومئذ

<sup>«</sup> ١٦ مع أن الله تعالى عاب هذا الاسلوب في الحكم وقال « وظن داولة أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب . فغفرنا له ذلك . . الآيات،

على شجرة في زمن المهدي (أي امامهم الثاني عشر الذي يسمو نهقائم آل محمد) وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب، فتصيريا بسة بعده (١١). تفكير هم لمل يتغير

ان أعلام الشيعة وأحبارهم في جميـــــع العصور واقفون هذا الموقف المخزي من صاحبي رسول الله ووزيريه أبي بكر وعمر ، ومن سائر أعلام الاسلام وخلفائه وحكامه وقادته ومجاهديه وحفظته. وقد سمعنا داعيتهم الذي كان قائماً على دار التقريب وينفق عليها يرعم لمن لم يتسع وقته لدراسة هـ نـه الامور ان هذه العقـــا ثد كانت في الازمان السالفة وان الحالة تغيرت الآن . وهذا الزعم كذب وغش، فالكتب التي تدرس في جميع معاهدهم العلمية تدرس هذا كله وتعتبره من ضروريات المذهب وعناصره الاولى ، والكتب التي ينشرها علماء النجف وايران وجبل عامل في زماننا هذا شر من مؤلفاتهم القديمـة ، وأكثرها هدماً لأمنية التقريب والتفاهم. ونضرب المثل لذلك برجـل منهم ما فتى علن في صباح كل يوم ومسائه أنه داعية للوحسدة والتقريب وهو الشيخ محمد بن محمد مهدي الخالصي الذي له أصدقهاء كثيرون في مصر وغيرها عن يدعون الى التقريب ويعملون له بين أهل السنة ، فان هذا الداعية الى التوحيد والتفاهم نفي عن أبي بكر وعمر حتى نعمة الايمان وقال في كتابه (أحياء الشريعة في مذهب الشيعة).

و١١ هذا مأخوذ من عقيدة المسحة في الصلب كما هو ظاهر

الجزء الأول صفحة ٦٣ ـ ٦٤ : « وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضو ان الذين نص على الرضا عنهم في القرآن لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعو نك تحت الشجرة قلنا لو قال (لقد رضى الله عن الذين يبايعو نك) تحت الشجرة أو عن الذين بايعوك. لكان في الآية دلالة على الرضا عن كل من بايع ، ولكن لما قال (لقد رضى الله عن « المؤمنين » إذ يبايعو نك ) فلا دلالة فيه على الرضا الإعمن محض الإيمان ».

## التحايل على التاريخ الثابت

ومعنى ذلك أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإيمان، فلا يشملها رضا الله. فهذان عالمان شيعيان معاصران لنا ومن أصحاب الدعوى الطويلة العريضة في الغيرة على الإسلام والمسلمين والحرص على ما فيه صلاحها ومصلحتها، فإذا كان هذا ما يقر رانه في مؤلفاتها العصرية المطبوعة والمنشورة عن عقيدتها في أبي بكر وعمر وهما خير المسلمين بعد رسول الله. أو على الأقل من خير المسلمين في تاريخ الإسلام. فأي أمل يرجوه أمثالنا في التفاهم والتجاوب للتقريب بين المذاهب، وهل هؤلاء كلهم إلا طابور خامس (۱) في قلعة المسلمين ؟ وحينا ينزلون بأصحاب رسول الله والتابعين لهم باحسان وجميع حكام المسلمين بعدهم الى هذه الدركة المخزية ، مع أن هؤلاء هم الذين

<sup>(</sup>١) الطابور الحامس: تعبير يدل على الجواسيس الذين يعملون لحساب الأعداء

أقاموا صرح الاسلام، وأوجدوا هذا العالم الاسلامي فانهم يزعمون لأثمتهم ما يتبرأ منه أولئك الأئمة ، وقد سجل الكليني في كتاب (الكافي) نعوتاً وأوصافاً للأثمة الاثنى عشر ترفعهم من منزلة البشر الى منازل معبودات اليونان في العصور الوثنيــة ، ولو شئنا أن ننقل ذلك عن (الكافي) وكتبهم الاخرى المعتبرة عندهم في الدرجة الاولى لملأ ذلك مجلداً ضخماً ، لذلك نكتني بنقل عناوين الابواب فقط بنصها وبالحرف عن كتاب ( الكافي ) منها(١) « باب الأعمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت الى الملائكة والانبياء والرسل ، وباب (٢) « أن الأعمـــة يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيارهم، وباب(٣) « أن الأعمة يعلمون علم ماكان وما يكون ، وانه لا يخنى عليهم شيء » باب<sup>(١)</sup> «أن الأعمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها » باب (٥) «أنه لم يجمع القرآن كله الا الأعمة ، وانهم يعلمون علمه كله » باب (١٦) « ما عند الأئمة من آيات الأنبياء ، باب (١٠) وأن الأئمة اذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داؤود وآل داؤود ولا يسألون البينة ، باب (٨) « أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس الا ما خرج من عند الأممة ، وان كل شيء لم يخرج من عندهم فهـــو باطل ، باب (٩) « ان الارض كلها للامام ،

<sup>«</sup>١» الكاني ص ٢٥٥ «٧» الكاني ص ٢٥٨ «٣» الكاني ص ٢٦٠ «٤» الكاني ص ٢٢٠ «١» الكاني ص ٢٢٠ «١» الكاني ص ٢٢٠ «١» الكاني ص ٢٢٠ «٧» الكاني ص ٢٣٠ «٧» الكاني ص ٢٣٠ «٨» الكاني ص ٢٣٠ «٩» الكاني ص ٤٠٠

## الغيب للأعمه

وبينا يدعون لأئمتهم الاثني عشر مالا يدعيه هؤلاء الأئمة لأنفسهم من علم الغيب، وانهم فوق البشرية، فانهم \_ أي الشيعة \_ ينكرون على النبي عَلَيْكُ ما أوحى الله به اليه من أمر الغيب، كخلق الساوات والارض، وصفة الجنة والنار، وقد سجلت ذلك مجــــلة ( رسالة الاسلام ) التي تصدرها دار التقريب في القاهرة اذ نشرت في عددها الرابع من السنة الرابعة صفحة ٣٦٨ بقلم رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيعية في لبنان ، ويعدونه من ألمع علمائهم العصريين ، مقالاً عنوانه (من اجتهادات الشيعة الامامية ) نقل فيمه عن مجتهدهم الشيخ محمد حسن الاشتياني أنه قال في كتابه « بحر الفوائد » ج ١ ص ٢٦٧: أن الرسول اذا أخبر عن الأحكام الشرعية أي مثل نواقض الوضوء وأحكام الحيض والنفاس ـ يجب تصديقه والعمل بما أخــــبر به ، واذا أخبر عن الامور الغيبية مثل خلق الساوات والارض ، والحور والقصور، فلا يجب التدين به بعد العلم به (أي بعد العلم بصحة صدوره عن الرسول) فضلاً عن الظن به .

فيا لله العجب، يكذبون على الأئمة فينسبون اليهم عـــلم الغيب ويؤمنون بـذلك، مـــع أن نسبة ذلك الى الأئمـــة ليست قطعية الثبوت، ويستبيحون لأنفسهم عدم وجوب التدين بأخبار الغيب التي

صحت عن الرسول بما هو قطعي الدلالة كالآيات والاخاديث الصحيحة في خلق السموات والأرض وصفة الجنة والنار ، مع أن الرسول في كل ما صم صدور، عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " والذي يقارن بين ما نسبوه لأعمتهم، وبين ما صح عن الرسول عَلَيْكُمْ اللهِ وَالذي يَقَالِنُهُ من الغيبيات يتبين له أن ما ثبت من ذلك عن الرسول في القرآن والأحاديث المتواترة والصحيحة لايبلغ جزءاً يسيراً بما زعمته الشيعة للأثمـــة الإثنى عشر من علم الغيب بعد انقطاع الوحي الإلهي عن الارْض، وجميع رواة الغيبيات عن الأثمة الإثنى عشر معروفون عند علماء الجوح والتعديل من أهل السنة بأنهم كانوا كذبة ، لكن أتباعهم من الشيعة لا يأبهون لذلك ويصدقونهم فيا رووه من الغيبيات حسن الأشتباني، يصفقون ويهللون لدعوى عـدم وجوب تصديق الرسول ﷺ فيما صم عنه من الأمور الفيبية ، ويريدون أن يحصروا مهمة الرسالة المحمدية في مسائل نواقض الوضوء وأحكام الحيض والنفاس وأشباهها من الفروع الفقهية .

# منزلة الأعمة فوق الرسول

بينا هم يرفعون مرتبة أعمتهم في الأمور الغيبية فوق مرتبة

الرسول عليالية مع أنه هو الذي كان يوحى اليه وهم لم يدعوا لأنفسهم الوحي، ولا ندريأي تقريب يمكن أن يكون بيننا وبينهم بعد ذلك؟ ومما لوحظ في جميع أدوار التاريخ على جماهير الشيعة ومواقف خاصتهم وعامتهم من الحكومات الإسلامية ، أن أي حكومة السلامية إذا كانت قوية وراسـخة يتملقونها بألسنتهم عملاً بعقيدة « التقية » ليمتصوا خيراتها ، ويتبوؤا مراكزها فاذا ضعفت أو هو جمت من عدو انحازوا الى صفوفه وانقلبوا عليها ، هكذا كانوا في أواخر الدولة الأمُوية ، عندما ثار على خلفائها بنو عمهم العباسيين بل كانت ثورة العباسيين عليهم بتسويل الشيعة وتحريضهم ودسائسهم، ثم كانوا في مثل هـ ذا الموقف الإجرامي مع دولة بني العبــاس أيضاً عندما كانت مهددة باجتياح هولاكو والمغول الوثنيين لخلافة الإسلام وعاصمة عزه ومركز حضارته وعلومه . فبعد أن كان حكيم الشيعة وعالمها النصير الطوسي ينظم الشعر في التزلف للخليفة العباسي المعتصم ما لبث أن انقلب في سنة ٦٥٥ محرضاً عليه ومتعجلاً نكبة الإسلام في بغداد وجاء في طليعة موكب السفاح هو لأكو وأشرف معه على إباحة الذبح العام في رقاب المسلمين والمسلمات أطفالاً وشيوخـــاً ، ورضي بتغريق كتب العلم الإسلامي في دجلة حتى بقيت مياهها تجري سـو داء أياماً وليَّالي من مداد الكتب المخطوطة التي ذهب بها نفائس التراث الإسلامي من تاريخ وأدب ولغة وشعر وحكمة فضلاً عن العلم الشرعية ومصنفات أثمة السلف من الرعيل الأول التي كانت لا تزال موجودة بكثرة الى ذلك الحين وقد تلفت مع ما تلف من أمثالها في تلك الكارثة الثقافية التي لم يسبق لها نظير.

# خيانات العلقمي وابن أبى الحديد

وقد اشترك مع شيخ الشيعة النصير الطوسي في ارتكاب هذه الخيانة العظمي زميلان له أحدهما وزير شيعي وهو محمد بن أحمد العلقمي والآخر مؤلف معتزلي أكثر تشيعاً من الشيعة وهو عبد الحميد بن أبي الحديد اليد اليمني لابن العلقمي وقد عاش عدواً لاصحاب رسول الله بما شحن به شرحه الحبيث لكتاب نهج البلاغة من الاكاذيب التي شوهت تاريخ الاسلام، ولا يزال ينخدع بها من يجهلون حقائق ماضي الإسلام ودخائله حتى من أذكياء افاضلنا ومؤلفينا . ان ابن العلقمي الذي قابل بالخيانة والغدر تسامح الخليفة المستعصم وكرمــه باتخاذه ایاه وزیراً له ، نزع به عرق الحیانة واللؤم بما جزی بــه إحسان من أحسن اليه . ولا تزال الشيعة الى هذه العصور المتأخـــرة تتلذذ بالشاتة وتتمتع بالعداوة للاسلام بما حل به في نكبة هولاكو ، من شاء فليقرأ ترجمتهم للنصير الطوسي في جميع كتب التراجم التي ألفوها وآخرها (روضات الجنات) للخونساري، فهو ملىء بمدح السفاحين

والخونة ، والشماتة بما وقع يومئذ للإسلام ، والتشني من ضحايا تلك النكبة من خاصة وعامة ، والسرور بما جرى من الذبح العام للمسلمين والمسلمات حتى الأطفال والشيوخ بما يخجل أن يظهر سروره به أعدى الأعداء وأقسى الوحوش قلباً .

لقد طال هذا الموضوع مع الحرص على اختصاره ، والاقتصار فيه على النصوص المقتطفة من أوثق الكتب الشيعية ، ولنختمه بنص آخر يتعلق بموضوع التقريب ليعلم كل مسلم إمكان التقريب بين أبناء الطوائف والمذاهب الأخرى واستحالته مع الشيعة على الخصوص وذلك اعترافهم الصريح الآتي بيانه :

نقل الخونساري مؤرخ أعلام الشيعة في كتابه (روضات الجنات) صفحة ٥٧٩ من الطبعة الثانية بطهران سنة ١٣٦٧ عند ترجمته المطولة للنصير الطوسي ان من جملة « كلامه الحقيقي الرشيق والصادر عن مصدق الحق والتحقيق ، قوله في تعيين الفرقة الناجية من الفرق الثلاث والسبعين وانها الإمامية » قال :

« اني اعتبرت جميع المذاهب ، ووقفت على أحوالها وفروعها فوجدت من عدا الإمامية مشتركة في الأحوال المعتبرة في الإيمان ، وإن اختلفوا في أشياء يتساوى إثباتها ونفيها بالنسبة الى الإيمان ثم وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفون الكل في أحوالهم ، فلو كانت

فرقة من عداهم ناجيية لكان الكل ناجين ، فدل على ان الناجي هو الامامية لا غير ،

# النجاة لاتكون الابولاية آل البيت

قال الخونساري: وقال السيد نعمة الله الموسوي ـ بعد نقله لهذه العبارة: « تحريره أن جميع الفرق مطبقون على أن الشهادتين وحدهما مناط النجاة، تعويلاً على قوله وَ الله والله الله الا الله الا الله دخل الجنة، أما هذه الفرقة الامامية فهم مجمعون على أن النجاة لا تكون الا بولاية أهل البيت الى الامام الثاني عشر، والبراءة من أي من أبي بكر وعمر الى آخر من ينتمي الى الاسلام \_ من غير الشيعة \_ حكاماً ومحكومين) فهي مباينة لجميع الفرق في هذا الاعتقاد الذي تدور عليه النجاة » .

### الشيعة تخالف المسلمين في الاصول وليس فقط في الفروع

وقد صدق الطوسي والموسوي والحنساوي . . وكذبوا . . صدقوا في أن فرق المسلمين متقاربة في الاصول ومختلف في الامور الثانوية ، ولذلك يمكن التفاهم والتقارب بين الفرق المتقارب في في الاصول ، ويستحيل هذا التفاهم مع الشيعة الامامية لأنها تخالف

جميع المسلمين في أصولهم ، ولا ترضى من المسلمين إلا بأن يلعنوا « الجبت والطاغوت » أبا بكر وعمر فمن دونهم الى اليوم ، وبأن يتبرأوا من كل من ليس شيعياً حتى آل البيت من بنات رسول الله اللافي صاهره

عليهن ذو النورين عثمان بن عفان ، والأموي الشهم النبيل العاص بن الربيع الذي أثنى عليه النبي عَلَيْكَ على منبر المسجد النبوي على ملأ من جميع المسلمين لما أراد على أن يتزوج بنت أبيجهل ويجعلها ضرة لبنت عمه فاطمة فشكت ذلك الى أبيها . وأن تشمل البراءة الامام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب وسائر آل البيت الذين لم ينضووا تحت لواء الرافضة في عقائدهم الملتوية التي منها ادعاء أن القرآن محرف وقد زعموا ذلك في جميع عصورهم وطبقاتهم على ما نقله عنهم وسجله لهم نابغتهم العزيز عليهم الحبيب الى قلوبهم الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) الذي اقترف جناية كتابة كل سطر منه في جانب قبر الصحابي الجليل أمير الكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله إن الشيعة يشتر طون علينا للتفاهم عهم ولرضاهم عن اقترابنا منهم أن نلعن معهم أصحاب رسول الله عَيْنَا فَيْ وأن نبرأ من كل من ليس على دينهم حتى بنات رسول الله والصفوة المباركة من ذريته وفي طليعتهـا وهذا هو الجانب الصادق من النص المنقول عن النصير الطوسي، وتبعه فيه السيد نعمة الله الموسوي وميرزا محمد باقـــر الموسوي الحتو نساري الأصبهاني، ولا يخالفهم فيه شيعي واحد من المتجاهرين بالتقية أو المستخفين بها.

وأما الذي كذبوا فيه فهو ادعاؤهم أن مجرد النطق بالشهادتين هو مناط النجاة في الآخرة عند غير الشيعة من المسلمين ولو كانت لهم عقول أو معرفة لعلموا أن الشهادتين عندنا عنوان الدخول في الاسلام وقائلها ـ حتى ولو كان حربياً ـ يصير معصوم الدم والمال في الدنيا، المؤمنين عمر بن عبدالعزيز \_ فرائض وشرائع وحدودا وسننا ، فمن استكلها استكمل الإيمان، ومن لم يستكلها لم يستكمل الإيمان، وليس منها حتى التصديق بوجود ثاني (عشرهم) فإنه شخصية موهومة ، نسبت كـذباً للحسن العسكري الذي مـات عن غير ولد ، وصفى أخوه جعفر تركته على أنه لا ولد له ، وللعلويين سجل مواليد يقـوم عليه نقيب في تلك الأزمان لا يولد منهم مولود إلا سجل فيه، ولم يسجل فيه للحسن العسكري ولد، ولا يعرف العلويون المعاصرون للحسن العسكري أنه مات عن ولد ذكر ، ولكن لما مات الحسن

العسكري عقيماً ووقفت سلسلة الإمامة عند أتباعهم الإماميين ، رأوا أن المذهب مات بموته وأصبحوا غير إماميين لأنهم لا إمام لهم . أن المذهب ما بعد المشقاق النصير يتم

فاخترع لهم شيطان من شياطينهم يسمى محمد بن نصير من موالي بني نمير فكرة أن للحسن ولداً عنبوءاً في سراديب بيت أبيه (۱) ليتمكن هو وزملاؤه من الاحتيال على عوام الشيعة وأغنياتهم بتحصيل الزكاة منهم باسم إمام موجود وليواصلوا الادعاء كذباً أنهم إمامية ، وأراد أن يكون هو (الباب) للسرداب الموهوم بين الإمام المزعوم وبين شيعته ويتولى جمع أموال الزكاة ، فخالفه زملاؤه من سائر شياطين هذه المؤامرة وأصروا على أن يكون (الباب) رجل زيات أو سمان له دكان على باب بيت الحسن العسكري وكان أهل بيت الحسن وأبيه يأخذون منه حاجتهم المنزلية .

## حكاية الباب والسرداب

فلما وقع هذا الاختلاف انفصل عنهم صاحب الاختراع وأسس مذهب النصيرية المنسوب اليه وكان زملاؤه يريدون أن يجدوا حيلة لإظهار ثاني عشرهم المزعوم وأن يتزوج ليكون منه ولد وأحفاد ١٥ وسرداب بيت أبيه ان كان فيه سرداب ـ كانوا هم معدين عنه ولاحق لهم بدخوله ، لأنه في يد جعفر أخى الحسن العسكري ، وهو يقرر أنه ليس للحسن العسكري ولد لا في داخل السرداب الموهوم ولا في خارجه .

يتولون الإمامة ويستمر بهم مذهب الإمامية ولكن تبين أن ظهوره سيدعو الى التكذيب به من نقابة العلويين وجميع العلويين وبني عمومتهم من خلفاء بني العباس وأمرائهم فزعموا أنه بتي في السرداب وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى الى آخر هذه الأسطورة التي لم يسمع بمثلها ولا في أساطير اليونان ، ويريدون من جميع المسلمين الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل أن يصدقوا هذه الأكذوبة ليتسنى التقريب بينهم وبين الشيعة ، وهيهات هيهات ، الا أن يتحول العالم الاسلامي كله الى مارستان لمعالجة الامراض العقلية ، والحمد لله على نعمة العقل فإنها مناط التكليف وهي بعد صحة الإيمان أجل النعم وأكرمها .

### ولاء المسلمين

إن المسلمين يوالون كل مؤمن صحيح الإيمان، ويدخل في ذلك صالحوا آل البيت بغير حصر في عدد معين، وفي مقدمة صفوة المؤمنين الذين يوالونهم العشرة الذين بشرهم النبي والمختلفة بالجنة، ولولم يكن للشيعة من أسباب التكفير الامخالفتهم النبي والمختلفة بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة لكفي . وكذلك يوالى المسلمون سائر الصحابة الذين قام الاسلام والعالم الاسلامي على أكتافهم، ونبت الحق والخير في تربة الوطن الاسلامي بدمائهم، وهؤلاء هم الذين كذبت الشيعة على على وأبنائه فزعمت أنهم أعداء لهم ، وقد عاشوا مع على اخسوة

متحابين متعاونين وماتوا إخوة متحابين متعاونين وما أصدق ما وصفهم به الله عز وجل في سورة الفتح ٢٩ من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقال فيهم عز من قائل (أشداء على الكفار رحماء بينهم) وقوله في سورة الحديد (ولله ميراث السموات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتيل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى) وهل يخلف الله وعده ؟ وقال فيهم في سورة آل عمران (كنتم خير أمة أخرجت للناس).

# الحب والمورة بين الخلفاء الراشدين

إن من محبة أمير المؤمنين على بن أبي طالب لإخوانه الثلاثية الحلفاء قبله أن سمى أبناءه بعد الحسينين وابن الحنفية بأسمائهم ، فمن أولاد على بن أبي طالب ولد سماه (أبا بكر) وآخر سماه (عمر) وثالث سماه (عثان) ، و زوج ابنته أم كلثوم الكبرى لعمر بن الحطاب و بعد شهادته تزوجها ابن عمها محمد بر جعفر بن أبي طالب فات عنها فتزوجها أخوه عون بن جعفر فاتت عنده وعبد الله ابن جعفر (ذي الجناحين) ابن أبي طالب سمّى أحد بنيه باسم أبي بكر وسمى ابنا آخر له باسم (معاوية) ومعاوية هذا أي ابن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب سمى أحد بنيه باسم أبي بكر وسمى ابنا آخر سمى أحد بنيه باسم (يزيد) ، لأن البعض يرى أن يزيد كانت سيرقه صالحة ، كما شهد له بذلك محمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب .

# لمان نتبرأ منهم ?

فلوكانت البراءة التي يطالبنا بها الشيعة الآن ثمناً للتقريب بينــــا وبينهم تة: اول من يريدون منا أن تتناوله لاعتبر مخطئاً إمامهم الأول على بن أبي طالب في تسمية أولاده أبا بكر وعمر وعثان ، ولكان أكثر خطأ بتزويجه بنته من بن الخطاب ، ولكان محمد بن الحنفية كاذبأ في شهادته ليزيد لما جاءه عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير وزعم له أن يزيد يشرب الحمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب فقــال له محمد بن علي بن أبي طالب (كما جاء في البداية والنهاية ٢ : ٢٣٣) ما رأيت منه ما تذكرون ـ وقد حضرتُه ، وأقمت ُ عنده ، فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياً للخير ، يسأل عن الفقه ، ملازماً للسنة . . فقال له ابن مطيع والذين معه أن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال: « وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر الي الخشوع؟ ، أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الحمر ؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك أنكم لشركاؤه ، وانب لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا ، قالوا أنه عندنا لحق وان لم نكن رأيناه فقال لهم: « أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقـــال ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ولست من أمركم في شيء ، الخ . فاذا كان هذا ما يشهد به ابن على بن أبي طالب ليزيد فأين هذه الحقيقة ما يريده الشيعة منا أن نكون عليه مع أبيه ومع من همخير من أبيه ومن جميع خلق الله ، أعني أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعمرو

بن العاص وسائر أعلام الصحابة الذين حفظوا لنا كتاب الله وسنة وسنة وسوله وأوجدوا لنا هذا العالم الإسلاي الذي نعيش به وله . إن الثمن الذي يطالبنا به الشيعة للتقرب منهم ثمن باهظ نخسر معه كل شيء ولا نأخذ به شيئاً ، والأحق من يتعامل مع من يريد منه أن يرجع عنه بصفقة المغبون إن الولاية والبراءة التي قام على أساسها الدين الشيعي على ما قرره النصير الطوسي وأيده نعمة الله الموسوي والحونساري لامعني لها إلا تغيير دين الإسلام ، والعداوة لمن قام على أكتافهم بنيان الاسلام .

لقد كذبوا في أن فرقتهم هي الوحيدة الناجية ، التي تخالف الكل في أحوالها .

# انشقاق الاسماعيلية عنهم

ان الاسماعيلية مثلهم ، ويخالفون المسلمين في مثل ما تخالفهم فيه الشيعة الإمامية إلا في تعيين بعض أسماء آل البيت الذين يوالونهم ، فالإمامية توالي كل الذين يواليهم الإسماعيليون الى جعفر الصادق ويفترقون بعده فالإمامية توالي موسى بن جعفر ومن تسلسلوا عنه ، والإسماعيلية توالي إسماعيل ابن جعفر ومن تسلسل عنه ، والغلو الذي والإسماعيلية توالي إسماعيل ابن جعفر ومن تسلسل عنه ، والغلو الذي جنحت اليه الإسماعيلية من إسماعيل فن بعده قد حسدتها عليه الإمامية من أيام المعولة الصفوية ، فانحدرت في هو ته بأيدي المجلسي وأعوانه من أيام المعولة الصفوية ، فانحدرت في هو ته بأيدي المجلسي وأعوانه والمسولين لهم ، فبعد أن كان غلاتهم في العصور السالفة أقلية ،

صاروا بعد ذلك الى هذا اليوم كلهم غلاة بلا استثناء . وقد اعترف بذلك أكبر علمائهم في الجرح والتعديل (آية الله المامقاني) في كل ترجمة كتبها للغلاة الأقدمين منهم ، فأعلن في كل موضع تناول به هذا البحث من كتابه الكبير بأن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة أصبح الآن عند جميع الشيعة الإمامية من ضروريات المذهب ، إذن فالغلو الذي كانت تفترق به الإسماعيلية عن الشيعة الإمامية صاروا به سواء لا فرق بينهما إلا في الشخصيات التي يؤلهما كل منهم ويرفعها فوق منزلة الني الذي أراد الإمامية بلسان محمد حسن الاشتياني أن يبحثوا عدم تصديقه صلوات الله وسلامه عليه فيا صح عنه من أمور الغيب كخلق السموات والأرض وصفة الجنة والنار ، بينا ينسبون الى أهمتهم والى قائي عشرهم الموهوم ما يرفعهم الى مرتبة آلهة اليونان .

ران استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة هي بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في الأصول كا اعترف به وأعلنه النصير الطوسي ، وأقره عليه نعمة الله الموسوي وباقر الحونساري ، ويقره كل شيعي . واذا كان هذا في زمن النصير الطوسي فهو من زمن باقر المجلسي الى الآن أشد وأفظع .

الشيعة أنفسهم لا يريدون التقريب بل نشر المذهب

ومما لا ريب فيه أن الشيعة الإمامية هي التي لا ترضى بالتقريب ،

أن يرتفع له صوت أو تخطى في سبيله أية خطوة في البــــلاد الشبعية ،

أو أن نرى أثراً له في معاهدها العلمية ، ولذلك بقيت الدعوة اليــه من طرف واحد ، كما أشرنا الى ذلك في صدر هذا المقال ، فكانت هذة بسالبها ، ولذلك فان كل عمـــل في هذا السبيل سيبقى عبثاً كعبث الأطفال ولا طائل تحته ، الا اذا تركت الشيعة لعن أبا بحكر وعمر والبراءة من كل من ليس شيعياً منذو "أة الني عَيَّالِيَّةُ الى يوم القيامة ، والا اذا تبرأت الشيعة من عقيدة رفع أعمهة آل البيت الصالحين عن مرتبة البشــــــر الى مرتبة الآلهـــــة اليونانيين ، لأن هــذا كله بغي على الاسلام ، وتحويل له عن طريقه الذي وجهه اليه صاحب الشريعة الاسلامية ﷺ وأصحابه الكرام ومنهم على بن أبي طالب وبنسوه ، فان لم تترك الشيعة هذا البغي على الاسلام وعقيدته وتاريخه فستبقى منفردة وحدها بأصولها المخالفة لجميع أصول المسلمين ومنبوذة من

وهنالك حقيقة أشرنا اليها فيا مضى من هذا المقال أشارة خاطفة وهي أن الشيوعية التي تفاقت في العراق وبحزب تودة في ايران أكثر عما كان لها من أثر في سائر العالم الاسلامي هي وليدة التشيع فالشيوعيون في ذينك القطرين من صميم أبناء الشيعة وقد وجدوا

المذهب الشيعي عريقاً في الخرافات والأوهام والاكاذيب التي لا تعقل فكفروا به ووجدوا أمامهم المنظات الشيوعية ذات دعاة ولها كتب بمختلف اللغات وهي تسير على أساليب علمية اقتصادية وغيرها. في الدعوة اليها فوقعوا في أحابيلها ولو أنهم عرفوا الدين الاسلامي بفطرته وتعلموه سليماً من غير طريق التشيع لعصمهم ذلك عن السقوط في هذه الهوة.

#### فتنة البابية

ولما قامت فتنة والباب، في ايران قبل أكثر من مائة سسنة وادعى على محمد الشيرازي أنه باب المهدي المنتظر ثم ترقى به الأمر وادعى أنه هو المهدي المنتظر وصار له أتباع من الشيعة الايرانيسين واختارت الحكومة الايرانية يومئذ أن تنفيه الى افر بيجان لأنها مباءة السنيين من أهل المذهب الحنني ولكونهم سسنيين فيهم مناعسة من الانحدار بهذه السخافات والخرافات المنتزعة من جذور الشسيعة فيسهل انخداع الشيعة بها والاستجابة لدعوة الباب بسببها ولم تقم بنفيه الى بلد شيعي لأن من طبيعة المذهب الشيعي قبول أهله لهذه الأوهام وكثير منهم أتباع الرجل وتتسع دائرة الفتنة ، فكاكانت الخرافات الشيعية سبباً لانتشار ما يوافقها في القرن الماضي من مزاعم البابيسين وللبهائيين وكذلك هي الآن سبب آخر لرد الفعل بسين المتعلمين من والبهائيين وكذلك هي الآن سبب آخر لرد الفعل بسين المتعلمين من

أبناء الشيعة الذين تيقظوا لأن هذه العقائد سخيفة ولا يليق بأهــل العقول تصديقها فارتدوا عنها الى دعوة الشيوعيــة التي رحبت بهم واحتضنتهم فكان لها منهم بالعراق وايران أنصار أكثر مما تيسر لها في البلاد الاسلامية السنية .

هذا ما اتسع المقام لعرضه قياماً بما أخذه الله على المسلمين من النصح لله ورسوله وخاصة المسلمين وعامتهم . والله يحفظ دينه وملته وكياننا الإسلامي الأعظم من هدم الهدامين وكيد الكائدين الى يوم الدين .

# تعليق مفيد

منقول عن مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق الجزء الاول تاديخ ٢٦ ربيع الآخر سنة عن ١٣٧٣

# أوائل المقالات في المذاهب و المختار ات

للشيخ المفيد بن النعمان المتوفي سنة ١٣٥٥

صححها واهتم بنشـمرها وعلق عليها بعض التعالميـق الحاج عباس قـلى « واعظ جراندابي » .

ان الكتاب الأول قد دل اسمه على مسماه ، فهو يبحث في مذاهب الفرق وأهلها ، وبيختار منها ماللامامية الاثنى عشرية ، وقد رتبـ على أبواب، الباب الأول منه في الفرق بين الشبيعة والمعتزلة ، وقد ذكر في هذا الباب معنى التشيع لغة واصطلاحاً ، ومن يستحق اطلاق هذا الاسم عليه من الفرق المنتحلة للتشيع ، ثم ذكر معنى الاعتزال وتاريخه ومن أطلق عليه هذا اللقب والباب الثاني كما جاء في طليعــة الكتاب، في الفرق بين الامامية وغيرهم من الشيعة ، وأشار الى الفرقة الزيدية ، وما به يمتازون عن الامامية ، وفي الثالث ذكر ما اتفقت عليه الامامية من القول بالامامة على خلاف المعتزلة ، ذكر فيه بعض الفروع الخلافية بين الفريقين في باب النبوة والامامة وغيرهما ، وفي الرابع وصف ما اختاره من الأصول نظراً ووفاقـاً لما جاءت بــه الآثار عن أئمة الهدى من آل محمد عَيْنَاتُهُ وذكر من وافق في هذا الباب مذهبه من

أهل المقالات . وذكر فيه أهم المسائل الاعتقادية في أبواب التوحيد والصفات والعدل واللطف والصلاح والأصلح والنبوة والمسائل المتعلقة بها ، والامامة ومتعلقاتها وما يتفرع عليها ، والقول في القرآن من وجهة اعجازه وتأليفه، وفي المعاد، وأبواب الوعد والوعيد والاسماء والأحكام ، وسائر المباحث التي يجدها الناظر في أبواب وفصوله . وخلاصة رأي الامامية ومخالفيهم في كل منها ، أو من بعض متكلمي الشيعة (كآل نونجت) وغيرهم ممن كان لهم آراء في بعض هذه المسائل الكلامية مخالفة لما عليه الجمهور من سائر متكلميهم .

وأما التأليف الثاني هو (تصحيح الاعتقاد) للشيخ أبي جعفر ابن على بن بابويه القمي . المعروف بالصدوق المتوفي بالري سنة ٣٨١ فقد ذكر فيه « جميع اعتقادات الفرقة الناجية الضرورية منها وغير الوفاقية » ومن مباحثه : معنى كشف الضرورية ، الوفاقية منها وغير الوفاقية » ومن مباحثه : معنى كشف الساق تأويل اليد ، نفخ الأرواح ، معنى المكر والخدعة من الله ، معنى « الله يستهزى » بهم » و « نسوا الله فنسيهم » وتكلم في صفات الله تعالى ، وفي خلق أفعال العباد ، المشيئة والارادة ، تفسير آيات القضاء والقدر ، تفسير أخبارهما ، ومعنى « فطرة الله » وإلاستطاعة والبداء والجدال ، وفي اللوح والقلم ، ومعنى « العرش » وفي خلق النفوس والأرواح، ووقوع الثواب والعقاب وما بعده ثم بحث شؤن الآخرة ، ثم بحث في نزول الوحي والقرآن وفي عصمة الأعمية وفي الآخرة ، ثم بحث في نزول الوحي والقرآن وفي عصمة الأعمية وفي

الخلق والتفويض و ( المفوضة عندهم صنف من الغلاة ، ومن دعواهم أن الله خلق الأثمة خاصة ، ثم فوض اليهم خلق العالم بما فيه !!!) وختمه في بحث التقية ، وفى أمور فرعية . وصف الأستاذ الزنجاني في تعريفه بكتاب (أوائل المقالات) وترجمة مؤلفه الشيخ المفيد بأن حياته العلمية كانت مستغرقة في أغلب الأحيان في ترويج المذهب. والدفاع عنه، والجدال مع المخالفين على اختلاف فرقهم قلت وكتابه هذا وشرحه لرسالة شيخه الصدوق المطبوع\_ة معه وما وضع عليها من حواش وتقارير ، شهو د على ذلك . وقد جاء في ص ١٠ بعنواب « القول في محاربي أمير المؤمنين (ع) » ما نصه : واتفقت الاماميــة والزيدية (١) والخوارج(٢) على أن الناكثين والقاسطين من أهـل البصرة والشام أجمعين، كفار ضلال ملعونون بحربهم امير المؤمنين (ع) وانهم بذلك في النار مخلدون. ا ه. وهذا اتفاق على عكس الآية الحكريمة « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .

رأيت في هذا الكتاب الذي دفعه المجمع العلمي الي لأصفه في باب والتعريف والنقد ، بعض ما يراه القارى في غهره كالكافي والتهذيب والوافي وغيرها ، من لعن وتكفير وتخليد في النار لمن أورثهم الله الأرض والديار ، ولم أر انتقاداً ولا اعتراضاً لأحد من تعاقبوا على تصحيحه أو تقريظه ، وهم من أشهر مجتهدي الشيعة في هذا.

١ ــ أما الزيدية الحلص لا يعتقدون هــ نده العقيدة وأما الزيدية الجارودية
 فهم مثل الرفضة . م. ن

٢ ـ الحوارج ومنهم الاباضية فهم منحرفون عن سيدنا على رضي الله عنه فلا يدخلون في الاتفاق . م . ن .

العصر، وعليه اجماعهم، ولا شك أن هذه الكتب تورث قراءها وغراً وحقداً، وعداء وبغضاً، وتنطلق السنتهم بأفحش القرول وأوحشه، لرجال الصدر الأول للاسلام فن دونهم، وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وبعض أمهات المؤمنين، ومن معهم من المهاجرين والأنصار، ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن.

ان هذه الكتب هي منبع الفتن ، فنها يستق كل طاعن ، وعنها يصدر كل لاعن ، وقد دللنا الآن على مكامن الداء ، ليعالجه دعاة الوحدة والوئام ، من المجتهدين الكرام ، ولقد انقضت عصور الأمويين والعباسيين ، وأصحاب الجمل والنهروان وصفين ، وحسابهم على رب العالمين .

على ربي حسابهم اليه تناهي علم ذلك لا اليه وليس بضائرى ما قداً توه اذا ما الله أصلح ما لديه

كان حوار السلف الصالح مع الفرق الاسلامية التي ظهرت في عصورهم ، وشاعت مقالاتهم في الناس كالقدرية والحوارج والجبرية ، والجهمية ، والمرجئة ، والوعيدية وغيرهم ، وقد انتشرت في زماننا شبه وشكوك في دين الحق لأقوام آخرين ، كدعاة التبشير والتنصير مع العول التي تميدهم بالمال والرجال ، وقد باعوا أنفسهم وغيرهم للاستعار وكدعاة الالحاد والفساد ، فأين دعاة الاسلام وحماته لدفع باطلهم ، وكبح جماحهم ؟ والى مثل هذا نوجه أنظار الأعمة المجتهدين ، والله هو الموفق والمعين .

عمد بهمة السطاد

تلخيص ماورد في هذه الرسالة وغيرها من فروق

· .

#### الاعتقال بين السنة والشيعة

#### عند أهل السنة وجماعة المسلمين

عند الشيعة

القرآن الكريم

مطعون في صحته عند بعضهم (۱) واذا اصطدم بشيء من معتقداتهم يؤولونه تأويلات عجيبة ، تتفق مع مذهبهم ولذا سمي هؤلاء «بالمتأوله» ويحبون أن يشيروا دائماً ما صار من اختلاف عند بدء التدوين وكلام أئمتهم من مصادر التشريع المعتمدة لديهم.

متفق على صحته وسلامته من الزيادة والنقصان . ويفهم طبقاً لأصول اللغة العربية، وهم يؤمنون بكل حرف منه ، ويؤمنون بأنه كلام الله تعالى غيير حادث ولا مخلوق وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهو المصدر الأول لكل عقائد المسامين ومعاملاتهم .

الحديث

هو المصدر الثاني للشريعة، لا يعتمدون الا الأحاديث والمفسر للقرآن الكريم. ولا تجوز المنسوبة لآل بيت الرسول، وبعض

«١» غير أن كثيراً منهم يتبرأ من هـذه التهمة . ولا يمكن الحجكم على أفكارهم بسبب اعتقادهم بالتقيّة . ( انظر ص ٧ من هذا الكتاب )

مخالفة أحكام أي حديث صحت نسبته للني ولي ، وتعتمد لتصحيح الحديث الاصول التي اتفىق عليا فقهاء الآمة في علم مصطلح الحديث وطريقها تحقيق السند، دون تفريق بين الرجال والنساء ، الا من حيث التوثيق بشهادة العدول. ولكلراو من الرواقتاريخ معروف وأحاديث محددة مصححة أو مطعون في صحتها . وقدتم ذلك بأكبر جهد علمي عرفه التاريخ. فلا يقبل حديث من كاذب ولا مجهول ولا النسب. لأنها أمانة عظيمة تسمو على كل الاعتبارات.

الأحاديث لمن كانوا مع على رضي -الله عنه في معاركه السياسية ، -ويرفضون ما سوى ذلك. ولا يهتمون بصحة السند ولا الاسلوب العلمي ، فكثيراً ما يقولون مشلاً « عن محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابنا عن رجل عنه أنه قال ... وكتبهم مليئة بعشرات الآلاف من الأحاديث التي لا يحكن انبات صحتها . وقد بنوا عليها دينهم . وبذلك أنكروا أكثر من ثلاثـــة أرباع السنة النبوية . وهذه من أهم نقط الخلاف بينهم وبين ســائر المسلمين.

الصحابة

يجمعون على احترامهم والترضي عنهم. وأنهم عدول جميعاً ، واعتبار ما شجر بينهم من خلاف ، أنه من

يرون أن الصحابة قد كفروا بعد رسول الله الا نفراً قليـلا لا يتجاوزون أصابع اليدين ويضعون

قبيل الاجتهاد الذي فعلوه مخلصين وقد انتهت ظروفه، ولا يجوز لنا أن نبني عليه أحقاداً تستمر مع الأجيال ـ بل هم الذين قال الله فيهم خير ما قال في جماعة، وأثنى عليهم في مواطن كثيرة، وبرأ بعضهم على وجه التحديد، فلا يحل لأحد أن يتهمهم بعد ذلك، ولا مصلحة لأحد في هذا.

علياً في مكانة خاصة خاصة .. فبعضهم يراه وصياً ، وبعضهم يراه الهاً ، ومن ثم يحكمون على المسلمين بالنسبة لموقفهم منه ، فمن انتخب للخلافة قبله فهو ظالم أو كافر ، ومن خالفه في الرأي فهو ظالم أو كافر أو فاسق ، وكذلك الحال بالنسبة لمن خالف ذريته . . ومن هنا أحدثوا في التاريخ فجوة ها ئلة من العداء والافتراء وصارت قضية التشيع مدرسة تاريخية تمضي بهذه التعاليم الضارة عبر الأجيال .

#### عقيلة التوحيل

يؤمنون بأن الله هو الواحد القهار ، لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا واسطة بينه وبين عباده . ويؤمنون بآيات الصفات كا جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه (ليس كمله شيء) وأنه أرسل

يؤمنون بالله تعالى ووحدانيته ولحكنهم يشوبون هذا الاعتقاد بتصرفات شركية .

فهم يدعون عباداً غير الله . ويقولون (يا على ويا حسين ويا زينب ) وينذرون ويذبحون لغير الله . ويطلبون من الأموات قضاء الحوائج . . ولهم أدعة وقصائد كثيرة . توكد هذا المعنى . وهم يتعبدون بها ويعتقدون أن أئمتهم معصومون ، وأنهم يعلمون الغيب ، ولهم في الكون تدبير ، والشيعة هم الذين اخترعوا التصوف لتكريس هذه المعاني المنحرفة ، ويزعمون أن هناك قدرة خاصة للأولياء والأقطاب رآل البيت ، وأكدوا في انباعهم معاني الامتياز الطبقي في الدين ، وأنه ينتقل لأنائهم بالورائة ، وكل ذلك لا أصل له لأنائهم بالورائة ، وكل ذلك لا أصل له في الدين . ومعرفة الله تجب عندهم بالعقل لا بالشرع وما جاء في القرآن هو مجرد تأكيد لحكم العقل وليس تأسيسا جديداً .

الأنبياء وكلفهم بتبليغ الرسالة ، فبلغوها لم يكتموا منها شيئا . يؤمنون بأن الغيب لله وحده . وأن الشفاعة مشروطه وأن الدعاء والنذر والذبح والطلب لا يكون الا له سبحانه . ولا يجوز لغيره . وأنه هو وحده الذي يملك الحير والشر فليس لأحد معه سلطة ولا تصرف ، ويأيان أو متا والكل محتاجون لفضله ورحمته . ومعرفة الله تجب عندهم بالشرع وبآيات الله قبل العقل الذي قد لا وبآيات الله قبل العقل الانسان بعقله يهتدي . . ثم يتفكر الانسان بعقله ليطمئن .

رؤية الله

محنة في الآخرة فقط لقو له تعالى «وجوه يومئذ ناضرة الى ربهاناظرة»

غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخـــرة .

الغيب

يزعمون أن معرفة الغيب من حق ائتهم وحدهم (وليس من حق ائتهم والحدهم (وليس من حق النبي أن يخبر عن الغيب) ولذلك فان بعضهم ينسب الألوهية لهؤلاء الأهمة.

اختص الله تعالى نفسه بالغيب وانما أطلع انبياءه ومنهم محمد عليالية على بعض أمور الغيب لضرورات معينة (ولا يحيطون بشيء من علمه الايماشاء)

هم صهره على وبعض أولاد على

فقط ثم أبناؤهم وأحفادهم من بعد.

## آل الرسول

هم أتباعه على دين الإسلام ( في أصح الأقوال) وقيل هم أتقياء أمته وقيل هم أتقياء أمته وقيل هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم ربني عبد المطلب .

الشريعة والحقيقة

يرون أن الشريعة هي الحقيقة ،
وأن رسول الله لم يخي، عن أمته شيئاً من العلم ، وما ترك خيراً الا دلنا عليه ، ولا شراً الاحذرنا منه وقد قال الله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأن مصادر الدين هي الكتاب والسنة ، لا تحتاج لما يكملها . وطريق العمل والعبادة والصلة بالله واضحة بلا وسائط . وأن الذي يعلم حقيقة العباد هو الله وحده ، ولا نزكي على الله أحداً .

يرون أن الشريعة هي الأحكام التي جاء بها الني وهي التي تهم العوام والسطحيين فقط، ولكن الحقيقة او العلم الحاص عن الله فلا يعلمه الا أئمة أهـــل البيت (أي بعض عائلة الني فقط) وانهم يتلقون علوم الحقيقة بالوراثة جيلاً عن جيل وتبقى عندهم سراً. وان الأئمة معصومون من الخطأ وكل عملهم تشريع. وكل تصرفاتهم جائزة وان الصلة بالله لا تتم الا عن طريـــق الوسائطاي أئمتهم. ولذلك تورطوا الوسائطاي أئمتهم. ولذلك تورطوا

في تسمية أنفسهم بألقاب فيها مبالغة. كقرلهم « ولي الله ، وباب الله ، والمعصوم ، وحجة الله . . الخ . . ،

الفقية

أهل السنة يتقيدون بأحكام القرآن الكريم بكلدقة ، وتوضحها لهم أقوال الرسول وأفعاله حسما جاءت بها السنة المطهرة ، وأقوال الصحابة والتابعين الثقات عليها معُول كبير في ذلك ؛ لأنهم أقرب الناس به عهداً وأصدقهم معه بلاء. وليس من حق أحــد أن يشرِّع جديداً في هذا الدين بعد أن أكمله الله ، ولكن يرجع في فهم التفاصيل والقضايا المستحدثية والمصاليح المرسله الى علماء المسلمين الثقاة في حدود الكتاب والسنة لا غير.

يعتمدون على مصادرهم الخاصة ما نسبوه لأممتهم (المحددين) وما تأولوه في آيات الله وما تعمدوه من مخالفة غالبية الأمة . ويرون أن لأممتهم المجتهدين والمعصومين الحق في استحداث أحكام جديدة كا حصل فعلاً في الأمور الآتية :

أ ) الأذات وأوقات الصلاة وهيآتها وكيفيتها .

ب) أوقات الصيام والفطر .

ج) أعمال الحج والزيارة.

د ) بعض أحو آل الزكاة ومصارفها

ه) المواريث . .

وهم حريصون على مخالفه أهل السنة وتوسيع دائرة الخلاف دائماً .

### الولاء

(وهو الانقياد التام) ـ لا يرونه الا لرسول الله عَلَيْكُ لَقُوله تعالى من يطع الرسول فقدأطاع الله وما عداه من الناس فلا ولاء له الا بحسب ماقرر ته القو اعد الشرعية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

يرون الولاء ركناً من أركات الايمان وهو عندهم التصديق بالأغمة الاثني عشر (ومنهم ساكن السرداب) فغير الموالي لآل البيت في عرفهم لا يوصف بالايمان ، ولا يصلى خلفه ولا يعطى من الزكاة الواجبة ، ولكن يعطى من الصدقة العادية ولكن يعطى من الصدقة العادية كالكافر .

#### التقيت

(هي أن يظهر الانسان غير ما يبطن اتقاء الشر) وعندهم أنه لا يجوز لمسلم أن يخدع المسلمين بقول أو مظهر ، لقول النبي عليلية ، من غش فليس منا ، ولا تجوز التقية الا مع الكفار أعداء الدين ، وفي حالة الحرب فقط باعتبار أن الحرب خدعة . ويجب أن يكون المسلم حادقاً شجاعاً في الحق غير مسراء صادقاً شجاعاً في الحق غير مسراء

هم على اختلاف طوائفهم يرونها فريضة لا يقوم المذهب الا بها ، ويتلقون أصولها سراً وجهراً ، ويتعاملون بها ، خصوصاً اذا أحاطت بهم ظروف قاسية ، فيبالغون في الاطراء والمدح لمن يرونهم كفاراً يستحقون القتل والتدمير ، وعندهم أن (الغاية ليس على مذهبهم ، وعندهم أن (الغاية ليس على مذهبهم ، وعندهم أن (الغاية

تبرر الواسطة ) وهذا الخلق يبيح . كل أساليب الكذب والمكر والتاون (١) ولا كاذب ولا غادر ، بل ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

الامامة أورئاسة الدولة

يحكم الدولة «خليفة» وينتخب من بين المسامين .. يشترط فيه الكفاءة (۱) كأن يكون عاقلا رشيداً عالماً معروفاً بالصلح والامانة والقدرة على حمل هِله المسئولية ، وينتخبه أهل الحلل والعقد من جماعة المسلمين . وهم يعزلونه اذا لم يعدل ، أو اذا خرج على أحكام الحتاب والسنة وله الطاعة على كل المسلمين ، والحكم عندهم تكليف ومسئولية لا تشريف ولا غنيمة .

الحكم عندهم وراثي في على وابناء فاطمة مع اختلاف بينهم، في ذلك وبسبب قضية الحكم هذه، فهم لا يخلصون لحاكم قط من غيير هذه السلسلة، ولما لم تتحقق نظرييهم في التاريخ كاكانوا يؤملون، فقد أضافوا نظرية الرجعة، ومعناها ان أخر أئمتهم (ويسمى القائم) سيقوم في آخر الزمان ويخرج من السرداب يذبح جميع خصومه السياسيين يذبح جميع خصومه السياسيين اغتصبتها الفرق الأخرى عبر القرون.

«٢» واشترط بعض أهل السنة أن يكون من قريش ، من أي بطن فيهم .

<sup>«</sup>١» هم يروون عن أنمتهم « التقية ديني ودين آبائي » وقولهم « من لا تقية له لا دين له » وجاء في كتاب الاسلام سبيل السعادة والسلام ص ١٠٩ وهو من كتبهم المعتمدة « إذا احتمل المكلف ضرواً في نفسه أو ماله أو خللا في النظام العام ، وجب عليه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا الحكم من مخصصات الشيعة ويسمي بالتقية » وواضع أن هذا الكلام يبطل فريضة الجهاد ويناقض كلام الله تعالى .

# خاتمة

كان قصدي نشر ما كتبه بعض علماء الأزهر من النصائح لشيخ الأزهر بعدم التورط في نصر مذهب الامامية الجعفرية وانه لا يمكن التقريب بين أهل السنة والشيعة الجعفرية وقد بلغهم من بعض مبعوثي الجامعة الأزهرية في سورية ولبنان أن الشيعة هناك لا يزالون على حالتهم القديمة وبعيدين كل البعد عن القومية العربية والاسلام ولا يمكن الوفاق معهم وبارك الله في العلماء الناصحين الاساتذة الشيخ عمد عرفة عضو كبار العلماء والشيخ طه محمد الساكت والشيخ عبد الطيف السبكي ومقال نشر في مجلة راية الاسكام بالرياض للشيخ ابراهيم الجبهان وغيرهم.

وقد جاء فى ديوان شعر للسيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف الذي يسميه أصدقاؤه مفتي حضر موت ويشمل هذا الديوان على بعض الشركيات ، وفي الديوان المذكور قصيدة موجهة من السيد عبدالرحمن السقاف لامام اليمن يحيى حيد الدين رحمه الله وجواب الامام عليها اقتطف الأبيات الآتية من صحيفة ٤٤٦ :

علناً نسب عداكم فعليهم لعن الآله على الدوام مكررا كيف النجاة لخصمكم ان جثتم يوم الحساب مع البتول المحشرا وهذا جواب الامام يردعليه من صحيفة ٤٤٧ : والسنة الغسراء يقفوا أثرها لا يرتضى نحل الروافض مذهبا وقد قال الشارح :

أكرم بسنة خير من وطيء الثري وكذاك لم يك' مثل جهم مجُبراً -

الروافض طائفة من الشيعة رفضو ازيد بن علي وانفضُوا عنه حين أبى عليهم التبرؤ من الشيخين : وجهم ابن صفو ان رأس الجبرية الحالصة (۱).

فالامام يحيى رحمه الله لم يرتض مذهب الرافضة في التبرؤ من الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ولاكان يقول عنهما انهما ظلما فاطمة البتول بنت النبي عَيَيْكِيُّةِ من منعها من ميراثها في « فَدَك ، ولا كان يعد أن ذلك ظلما وقد ثبت عنده أن النبي عَلَيْكُ لا يُورَ ث وقد ترك عمه العباس ميراثه وكذا زوجاتـه لم يطلبن ميراثهن في فدك . وكان رحمه الله لما أهدى اليه السيد محمد بن عقيل كتاب النصائح الكافيه لمن يتولى معاوية أمر بعدم توزيع الكتاب المذكور وقال « تلك أمة قد خلت لها ماكسبت و لكم ما كسبتم ، وكان قبل حكمه في اليمن لا تُقرأ كتب الحديث السنية كالبخاري ومسلم الاسرأ وكان الزيدية الجارودية يسمون تلك الكتب كتب النواصب ويمنعون من قراءتها وكانت تُقرأ سراً فلما تولى الحكم صارت تقرأ علناً وكانب يشتريها ويوزعها للمساجد: ومن طالع فهرست كتب الخزانة المتوكلية بصنعاء

ور، فائدة هذا التعليق في أن الأعمة اليمنيين هم من الزيدية.

اليمن المطبوعة بصنعاء ، يجد فيها الكتب الحديثة السنية التي أوقفها الامام يحيى رحمه الله وقد قال بعض علماء اليمن ان الزمان قد تغـير وقدمات بنو أمية ربنو العباس فلماذا الى اليوم والناس يجددون تلك وآله وصحبه وسلم . ۱۲ رجب سنة ۱۳۸۰ عمد نصيف

